أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه.

إِنْ البناء وإِنْ تسامى واعتلى أَما لُـم يُشـنِّد بالتقى ينهـار تبقى صروح الحق شامخةً وإن أرغى وأزبد حولها الإعصار

قد يحصد الطغيان بعض ثماره لكن عقبى الظالمين دمـار

سيل من السهام .. وزحام من الأقلام .. وظنـون كاذبة .. وأراجيف مبطلة .. وفرية شــنيعة.. وأكــاذيب فظيعة .. ونفــوسُ مريضة أعماها الحقد وأعشـاها الحنق . فــانطلقت تهــذي بما لا تــدري وتهــرف بما لا تعرف.

إذا ساء فهم المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم أيها الإخوة المؤمنون، أحدهم يقول: إن قرار الدمج للتعليم بجرأته ينهي قروناً من التخلف والجهل والتشدد في مجتمعنا وينتظره قرارُ جرئ آخر بخلط البنين مع البنات في المرحلة الابتدائية وأن تفتح للبنات النوادي الرياضية،

وكتب آخر: إنه قرار يخلِّص المجتمع من تسلط الرجل وذكوريته على المرأة في مجتمعنا، وإني أتطلع ليوم أرى فيه الوزيرات مع الوزراء.

وُقالت كاتبة: ليس المُطلوب إقالَة رجَل أو رئيسَ، بل المُطلَـوَب إقالة عقلية ورؤيةٍ سيطرت على مجتمعنا.

وكتبُ أُحَـدهم: يجب على المسـؤولين أن يضـعوا حـداً لهـذه المغـالاة والتخفيف من عقدة انفلات النساء وأن نخرج من مـلزق (فُرُويْـد) هـذا .. وأن نتغلب عليـه، كما أن غالبية العـالم الإسـلامي تغلَّبُـوا عليها وتحـرروا من تلك الشدة.

وكتب أحدهم عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن مهمة

الهبئة الأمر بالموت والنهي عن الحياة.

أيها الإخوة المؤمنون، لعلّ أسماعكم المؤمنة تثاقلت ما سمعته الآن ..!! لكنّه كلامُ مكتوبُ في صحفٍ .. ولم يكتب ذلك اليهود والنصارى الذين ما فتئوا يهاجموننا ويهاجمون ديننا وبلادنا وأخلاقنا بعد الأزمات الأخيرة .. لم يكتبه أقوامُ خارج بلادنا تشبّعوا بأفكار بعثية أو شيوعية بلهو منشور مع الأسف في صحف بلادنا وباقلام كتابنا، أسماء إسلامية كمحمد وأمجاد وعبد الله وسعيد وداود وغيرهم، كثيرُ ممن تفرز سطورهم مقتاً للأصيل من أصولهم والمجيد من تراثهم يهشون للمنكر، ويودّون لو نبتَ الجيلُ في حماتِه،

أيها الإخوة المؤمنون، لا نقول كلامنا هـذا جزافـاً، وتقـولاً عليهم، بل إن ما يكتب في صـحفنا هـذه الأيـام واسـتغلالهم الـدائم لكل تصـريحٍ أو قرارٍ أو حـتى مصـيبة ليُثبت لنا كيف امتلأت قلـوب هـؤلاء حقـداً على ما تمَّيِز به مجتمعُنا من تماسـكٍ وتكـاتف ودين ميَّزه عن غـيره، وكــذلك ما تميَّزت به المرأة المسلمة من استقلاليةِ تحفظ دينها وكرامتها.

إن تأريخ المرأة في الإسلام تاريخُ حافل بالعطاء .. وسجل لها التاريخُ أروع القصص في نصرة الإسلام والمسلمين .. وكانت تشارك بدورها في حمل رسالة الإسلام والذودِ عنه محتفظة بعفافها .. معتزة بحجابها .. ملتزمة بدينها فخورة بحيائها .. فشاركت في بناء المجتمع .. لكن شعار تحرير المرأة المدَّعى بحداثته يريدون وأد رسالة المرأة الحقيقة وأفكارها وأخلاقها، فأصبح السفور والقدح والتحللُ والاختلاط المحرم تحريراً للمرأة.

بل ويحرف هؤلاء الإسلام وشواهده في سبيل ذلك .. ثم ترعاهم صحفنا وتقدم لهم المساحات والزوايا والأعمدة مشجعةً لهم على انحرافهم هذا .. إن تلك الطائفة من أبناء المسلمين أو من المحسوبين على الإسلام استغلوا قضية المرأة وتعليمها في بث شبهتهم وشهواتهم، فتارة يظهرون بمظهر الناصح من خلال أقوالهم وكتاباتهم، ومرة يبثون شيهتهم على أنهم يطلبون الحق في الإجابة عنها ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الله التعاطف تارة أخرى، فإذا يبتسمون تارة، ويصمتون تارة ويتظاهرون بالتعاطف تارةً أخرى، فإذا سنحت لهم فرصة كهذه الأيام كشروا عن أنيابهم كشفوا عن قناعهم، وجاهروا بخبث مقصدهم ومرادهم، وتعلّقوا بالقادة وقرارهم .. تراهم يتقمصون شخصياتٍ عدة، ويستغلون المناسبات والقرارات لإبراز كيدهم للمرأة والمجتمع.

إنهم أشبهوا الطابور الخامس في الأمة الذي يسعى من ورائها لإفساد المجتمع .. يشوهون الحجاب ويطالبون بتطويره .. يحاربون قوامة الرجل الشرعية على المرأة .. يستغلون التعليم في الدعوة إلى خلط البنات مع الأولاد ودمجهم .. إلى غير ذلك من شبهات وشهوات في مقالاتهم المرئية والمسموعة والمكتوبة .. يجمعصون أخبث الكلام وأسقطه، فإذا فضحوا خفضوا رؤوسهم ودسوها في التراب إلى حين

حتی لاِ یعرفوا.

إن أولئكَ النشاز ما كتبوا كتاباتهم .. ونشروا مقالاتهم حباً للحق وطلباً له .. أو إصلاحاً لتعليم المرأة كما يزعمون أو طلباً لكوادر وظيفية لرزق المرأة كما يدعون وكما يظن ذلك بعض الجهلة ممن يحسنون بهم الظن .. إن أكثرهم أبعد ما يكون عن الحق وأهله، بل مراده شن حرب شعواء على تعاليم هذا الدين الحنيف ودعوة لدين مشوه يتلون ويتغير حسب الظيروف والبدين في زعم بعضهم فيه كبت للحريات، وقيد للشهوات .. وهم يدسون السم الزعاف في ثنايا كتاباتهم تلك، إن هذه الكتابات تجلب لنا الخوف والقلق من خطوة قد تأتي وراءها لأولئك الخفافيش الذين يعملون بالليل وهم لا يريدون خيراً بالأمة والمجتمع ولهم قدرة عجيبة في إلباس أهوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة الاجتماعية وإنقاذ وضع التعليم وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة الاجتماعية وإنقاذ وضع التعليم

ألا ساء ما يزعمون.

أيها الإخوة الأعزاء، إذا كانت الصحافة تلعب دوراً مهماً في المجتمع في بث المعلومات إلى الناس والمجتمع فإنها تتحمل مسؤولية كبرى أمام الله والناس بما تضخه من معلومات وتبثه من أخبار وأفكار لقرائها ومشاهديها .. والصحافة مؤشر على وعي الأمة وتتبنى قضاياها وتساند طموحها .. الصحافة الناجحة هي الـتي تطـرح همـوم الأمة وأوجاعها ورؤاها للمناقشة الموضوعية من كل الأطـراف .. فلا تكيد في الخفاء وخلف السطور .. ولا تهمز ولا تلمز .. بل تحب أن تكـون خير من يمثل الأمة ويبرزها خيراً في الـداخل والخارج، فلسنا ضد الصحافة وإعلامها حين يكـون متميزاً متـديناً مكملاً للمسـيرة التعليمية والتربوية في المجتمع .. لكننا نتكلم عمن خالفوا أمانة الصحافة واستغلوا حريتها ليبثوا شرهم من خلالها. كما رأيناه هـذه الأيـام بعد هـذه القـرارات حين يفسـرونها تفسـيرات غريبـة مسـتهجنة ويحملونها ما لم تحتمل من مدلولات .. وسب وتشهير للمشايخ والمسـؤولين، سـاهموا بالرئاسة بعد

فضل الله تعــــــالى في تربية بناتنا وتعليمهن وتنمية وحماية ما في قلوبهم من الإيمان في عالم يتـاجر بـروح المـرأة ويقـامر بجسـدها، ولا ينظر إليها ولا بوصفها سلعة تباع في أسواق الانحراف والرذيلة.

ولم تكن رئاسة تعليم البنات معسلومة من الخطأ أو مسبرأة من السلبيات، ولكن لم النظر إليها وكأنها لم تُصب قط أو لم توبخ أبداً؟ إنه من الجحود بمكان والنفي والإقصاء الكريه يزعمه هؤلاء أن الرئاسة لم تقدم شيئاً فإن ما قدمته الرئاسة في الجملة هو مفخرة، فنحن ننعم بنهضة تعليمية نسائية رائعة وجميلة لم تتلوث بما عانت منه مجتمعات عربية وإسلامية، وحققت نساؤنا وبناتنا إنجازات مشرفة في كل الميادين رغم كل الأخطاء،

أين الحديث أو الكتابة بمثل هذا الجهد أو الغض عن أخطاء أخرى في عدد من الدوائر المؤثرة على المجتمعات قد يكون بعضها أهم من الرئاسة، لكنه دليل لا محالة على أن هؤلاء الكتبة لا يريدون بكتاباتهم الخير والإصلاح.. كما أنهم لا حق لهم أن يشنعوا على أراء مستمدة من الشرع الحنيف ورضيها المجتمع وقبلها وعاش عليها .. كما أنه أغلب هؤلاء ليس لهم رصيد شعبي بأوون إليه، ولا علم شرعي يعولون عليه .. ومواقفهم ليست ثابتة بل متأرجحة حسب المصلحة الشخصية والمنافع المادية ومكاسب الستزلف لديهم، وهم أقلية نخبوبة كما يزعمون، متسلطون يدعون تمثيل الجماهير في حين أنهم لا يمثلون إلا أشخاصهم وفكرهم، اعتادوا التزمير والتصفيق المنحرف، وإذا نظرت إلى حال كثير منهم فإذا هم يبعدون عن الدين، اكتسبوا ثقتهم من الغرب الكافر.. شهوات تحركهم وشبهات تعبث بعقولهم.. وأفكارُ دخيلة عششت في صدورهم فهل هذه هي أمانة الصحافة؟ وهل هي مسؤولية الكلمة الملقاة على الناس والمكتوبة لهم.

أيها الأحبة، إننا حين نطالع تاريخهم الإعلامي وما يكتبونه وما يبثونه فلا تستغرب ذلك عليهم بقدر ما نستغرب حين يؤخذ بآراء هـؤلاء الشـذاذ ويعـول عليها ويعتمد على ما يقولـون فيما يهم الأمة من أمـور مجتمعها وتعليمها .. نسـتغرب ذلك عليهم ونحن نـرى أن كثـيراً من النـاس ممن عـاش في المجتمع ورأى خـيره تنطلي عليه الحيلة ويغفلـون عن المكر المدسـوس ضـمن سـطور هـذه المقـالات وفي ثنايا تلك الـبرامج، ويبـدأ بعض البسطاء بالتعامل بسهولة حيال أمورٍ مهمة ومؤثرة في المجتمع لا ينكرها، ويقلل من خطرها.

يستغرب والله حين نبرى تقصير الخيرين عن إبداء وجهة نظرهم والكتابة عنها والرد المفحم على هذه الكتابات، لاسيما وبعضهم قادر على الكتابة والإجادة فيها، ثم هم يقصرون في ذلك مما تبرك المجال مفتوحاً أمام هذا الركام الشنيع الذي تمتلئ به صحفنا، نستغرب ونحن نبرى صبراخ وضجيج المنابر الإعلامية المحتكرة التي تسيطر عليها الأقلية، حين يلغي هذا كله رأي الخيرين والصالحين في المجتمع ويمنع بعضهم من قبول كلمة الحق والنصح للمسؤول، نستغرب حين يكتب هؤلاء كل ذلك ويفتون تطاولاً على الدين ويستهزئ بعضهم بشيء من شعائر الإسلام صراحةً أو ضمناً ثم لا يجدون محاسبة ولا محاكمة ولا إيقافاً أو منعاً، هذا إن لم تقم بعض الصحف بتكريمهم وصرف الأوسمة والجبوائز لهم، فيإلى الله المشتكى من كيد الفياجر وضعف وعجز المؤمن،

أيها المؤمنون، إن المسؤولية العظمى تقع على عاتق كل واحد منا في أن يحدد دوره ويبدي رأيه الموافق لشرع الله وألا يكون كثيرُ منا سلبياً في حياته، لا هم له إلا مأكله ومشربه ومنامه وأمور دنياه فإذا لم يمس من ذلك شيء سكت وكأن التطاول على الدين والخلق لا يهمه في قليل أو كثير.. أين دورنا في الرد على هؤلاء وتنبيه المسؤولين على خطرهم المحدق بالأمة والمجتمع.. و لنعلم أننا محاسبون والله على التقصير وأن خطر هؤلاء الذين يجوسون خلال الأمة بأفكارهم وكتاباتهم التدميرية ليس متعلقاً بهم وحدهم بل ستنالنا العقوبة إن سكتنا عن إنكاره وكما جاء في الحديث الحس عن الترمذي والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم)).

أيها الإخوة في الله، إن الحصن الحصين، والـدرع الـواقي، والسياح الحـامي بـإذن الله من كل هـذه الـدعوات للإفسـاد والفسـاد المبطنة والظـاهرة والمسـتقبلة هو الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكـر، إنه الوثاق الذي تتمسك به عرى الدين، وتحفظ به حرمات المسـلمين، بحمي أهل الإسلام من نزوات الشـياطين ودعـوات المبطلين، بفشّـوه وتأييـده تظهر أعلام الشريعة في البلاد، ويكـون السـلطان لأحكـام الإسـلام على العياد.

إنه مجاهدة دائبة دائمة، يقوم بها كل مسلم حسب طاقته في بيته وسوقه وفي كل مرفق، يقوم من أجل بقاء أعلام الدين ظاهرةً والمنكروات قصية مطمورة، وهو فيصل التفرقة بين المنافقين والمؤمنين ﴿ الْمُنَفِقُونَ وَ الْمُنَفِقَاتُ يَعْضُهُمْ مِّن يَعْضٍ يَلْمُرُونَ بِ الْمُنكرِ وَالْمُؤْمِنَ عَنِ الْمُنَفِقُونَ وَ الْمُنَفِقَاتُ يَعْضُهُمْ مِّن يَعْضٍ يَلْمُرُونَ بِ الْمُنكرِ وَالْمُنْهَ وَنَ عَن الْمُنكرِ وَلَيْهُ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْهَ وَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ وَ الْمُغْرُوفِ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴾ [التوبة:71].

إن بارتفــاع راية الأمر بــالمعروف والنّهي عن المنكر يعلو أهل الحق والإيمان وينحسر أهل الباطل والفجور، ولا يضعف هذا الركن العظيم إلا حين تســتولي على القلــوب مداهنة ومجاملة الخلــق، وتضـعف مراقبة الخالق، ويسترسل الناس في الهوى وينقادون للشبهات.

أيها الإخوة المسلمون، إن أملنا في الله عظيم وتوكلنا عليه كبير في أن يحمي مجتمعنا من غوائل السوء، وأن يحفظ نساءنا من المكر المبيت لهن والمسوق عبر ما نبراه ونسمعه ونقبرأه هذه الأينام قبل ذلك من أطروحات لا تلبث أن تظهر بين فنية وأخرى، وإننا على ثقة بإذن الله أن بلدنا ومجتمعنا الذي نشأ على الدين وارتضاه منهجاً وسياسة وشبرعاً سيقف درعاً حصيناً أمام كل الهجمات عليه الظاهرة والخفية ،، وإن علة العلل وأسبوأ الأدواء حين يتطبرق اليناس إلى بعض القلبوب فيصبح أصحابها مخذلين في المجتمع ومتخاذلين عن الإصلاح.

ورجّاؤنا في الله كبير أن قيّادة بلّدنا الّيتي ارتضت الـدين شعاراً والعقيدة الربانية منهجاً ستكون مع علماء البلاد وصلحائها مفتاحاً لكل خير مغلاقاً لكل شر ومعدلة لكل خطاً ومحاسبة لكل من سخر قلمه وإعلامه للنيل من خير هـذه البلاد ودينها وشعبها .. وإن دعـوات الشر والإرجاف والفتنة لن تـؤثر علينا مادمنا متمسكين بـدين الله راضـين بمنهجه القويم في كل مياديَن الحياة .. وليعلم الحاَّقدون أَنهم خاَّسرونُ بإذن الله في مجتمعنا وبلادنا التي انطلق منها الإسلام ناشراً لِـواءه في سائر البلاد وهي مأرز الإسلام ومأواه .. ولكن الله غالب على أمـره ولن يصلح عمل المفسدين بحوله وقوته.

الُّلهم إنا نســألك أن تحفظُ بلَّادنا وبلاد المســلمين من شر الأشــرار وكيد الفَجـار، اللهم من حـارب الإسـلَام بقلمه أو لسّـانه فأبطَل كيـدُّه، واكف المسلمين شره .. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من كل من أراد بهن كيداً أو سوءً وفتنة واختلاطاً واجعل كيده في نحره واجعل تـدبيره سـبباً

في تدميره إنك سميع مجيب.

في تدميره إنك سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: ﴿وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ □لْبَغْضَـاء مِنْ أَفْوٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَـدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيَـٰـتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُـونَ﴾ [ال عمران:118].

الحمدُ لله وحـده والصِـلاة والسـلام على من لا نـبي بعـده نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه.

أحديث اللسان يجدي وينفع

و دوي الرشاش يسمع في الكون باطل لليهود قيد جفظوه

لهف نفسي والحق فينا يضيع أيها الأحبة، اليوم صباحاً إخوانكم في فلسطين محاصرون في بيوتهم

وحـديث العدو سيف ومدفع وقول الخطيب ما عاد يسمع

ومدنهم ومخيماتِهم..

اليوم صباحاً توغل اليهود بـدباباتهم وأسـلحتهم واسـتدعوا جيشـهم في مدن رام الله ونابلس والبيرة وطولكرم والدور على الباقي.

اليوم يتوعد الصهاينة إخوانكم في الدين هناك بحـرب شـعواء تطـالب الشعب ورئاسته ومقدراته وبنيته التحتيـة، اليـوم وليس غـداً، إخـوانكم هناك في ثغور دائمة مطيبين بالكفاح مثخنين بالجراح.

اليـوم الـدماء مهـدرة .. والـبيوت مهدمة .. الجـرحي يتسـاقطون في الشوارع كما ذكرت ذلك الوكالات، ولا أحد ينقذهم أو يسعفهم.. أطفـال أبريــاء يقتلــون .. وســيدات مســنات تــذبح ومســاجد تــدنس.. ويهــود متسلطون.. والله إن الخطب جسيم .. والمأسـاة أليمة .. ونحن والله ثم والله ثم والله مسـؤولون عن منـاظر ِالقتل والحصـار الـتي يمارسـها الَّصـهاينَة، وكثـير مناً لاّ يحـرك سـإكناً، فهل هـذا هو الشـِعور بـالأخوة الإسـّلامية بَل العَربيــة، هل يَعقل أن يتحــرك البوذيــون أو الأوربِيــون لاستنكار ما حـدث ثم تـري العـرب والمسـلمين لا يحركـون سـاكناً .. إن إخواننا في فلسـطين يــَؤدون عَنا اَلــواجب بنصــرة إخــوانهم وحماية المقدسات ثم نحن نقصر بـدعمهم بالمـال ..حـتى الـدعاء بخلنا به حـتى القنـوت في المسـاجد تركه كثـير منا بـالرغم من الأمر به من ولاة الأمر فأي ذلة وخور هذا الذي نراه.

ُوإِن عَمَل َ أَلَصهايِنة هَذا َلهو أكبر رد على ما يسـمي بمشـروع السـلام العــربي ووضح لنا أن اليهــود قــوم جبنــاء لا يهمهم من الســلام إلا ما يتوافق مع مصالحهم وما يسوق بضائعهم وتجارتهم فهل نعي ذلك؟!

هل نعي الدور الإجـرامي القـذر الـذي يمارسه الصـليبيون في دولة تسـمي زوراً راعية السـلام (أمريكـا) وهي تقر اليهـود وتسـمح لهم بكل تلك الممارسات؟ أيها الإخـوة، ما بـالكم .. أين غـيرتكم .. أين حسـكم .. أين الشـعور بالجسد الإسـلامي الواحـد.. أين عـاطفتكم، ألا تتحـرك وهي تـرى هـذه الدماء، وهذه التهديـدات والله إننا نخشى أن يعمنا الله بعقوبة من عنـده ونحن نتلهى عن مصـاب إخواننا هـذا اليـوم وقبله وبعـده .. ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَـٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُشْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَـالِ وَالنّسَاء وَالْولْـذنِ النّجَـالِ وَالنّسَاء وَالْولْـذنِ النّزِبَنِ يَقُولُونَ رَبّنَا أُخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ الْقَرْبَةِ الظّلْلِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لّنَا مِن لّدُنْكَ نَصِيراً ۞ الّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِي سَـبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ عَلَى اللّهِ مَا لَدُنْكَ مَصِيلًا اللّهِ وَالنّاءَعُونَ فِي سَـبِيلِ الطّـعُونِ فَقَـٰـتِلُواْ أَوْلِيَـاء السّهِ وَالّذِينَ عَلَى اللّهِ وَالّذِينَ كَفَـرُواْ يُقَـٰـتِلُونَ فِي سَـبِيلِ الطّـعُونِ فَقَـٰـتِلُواْ أَوْلِيَـاء الشّيْطُـن إِنَّ كَيْدَ الشّيْطِـن كَانَ صَعِيفاً ﴾ [النساء:75، 76].

اللَّهم بِّالِّرِكَ بِالقَرَآنِ العَظِّيمِ وَانفَعْنَا بِمَا فَيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالـذَكَرِ الحكيمِ وصلوا عباد الله وسلموا على خير البرية وسيد البشرية كما أميركم الله بـذلك حبث قـال عز من قائل عليمـاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَـٰئِكَــنَهُ يُصَـلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَـلُّواْ عَلَيْهِ وَسَـلْمُواْ تَسْلِيماً ﴾ [الأحـزاب:56]، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين